محَدَّعطتَ الإبراشي

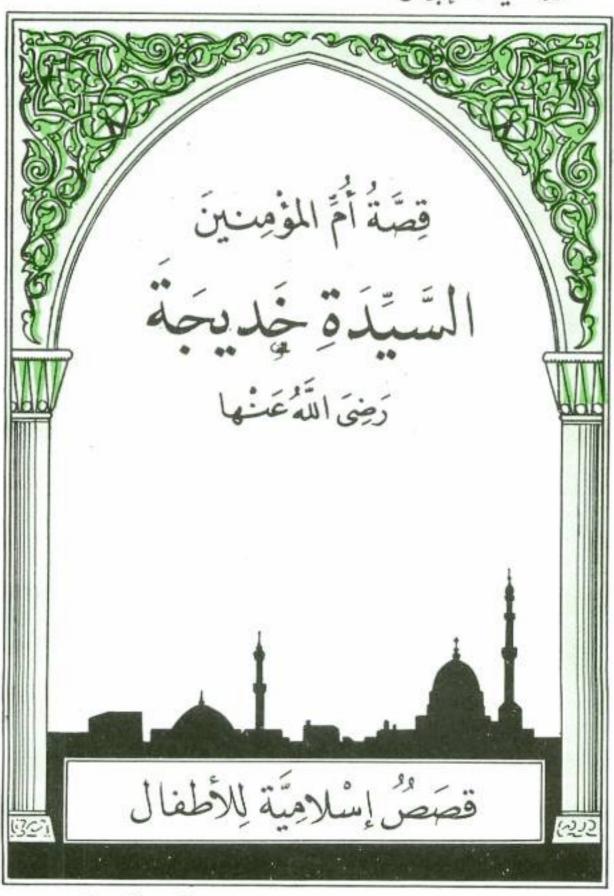

مكت بتەمصت ۲ شارع كامل صارتى - الفحالا

ملئزمة الطيع والنشر

## بِست الْمِللَّهِ ٱلدَّحْمَٰرِ ٱلرَّحِيم

## فِصَّةُ السَّيِّدَةِ خَدِيحَةٍ

بُنَى الْعَزيز

سَأَذُكُرُ لَكَ الآنَ قِصَّةَ أُمِّ المؤمِنينَ السَّيِّدَةِ خَديجَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْها:

كَانَ فِي مَكَّةَ سَيِّدَةُ شَرِيفَةٌ جَمِيلَةٌ ، غَيِنَيَّةٌ كَتْيرَةُ الْمَالِ ، تَزَوَّجَتْ حِينَمَا بَلَغَتْ سِنَّ الزَّواجِ ، ثُمَّ ماتَ زَوْجُهَا . وَكَانَتْ تُسَمَّى " الطَّاهِرَةُ " قَبْلَ الْإِسْلامِ وَبَعْدَ الإِسْلامِ . وَكَانَتْ تُسَمَّى " الطَّاهِرَةُ " قَبْلَ الْإِسْلامِ وَبَعْدَ الإِسْلامِ .

وَجَدَّتِ السَّنَّيِّدَةُ خَديجَةُ أَنَّ عِنْدَها مالًا كَتْيرًا، فَ لَمْ نَنْكِلْ عَلَيْهِ، بَلْ فَكَرَتْ فِي أَحْسَنِ الطُّرُقِ لِلاِنْنِفاعِ بِهِ، وَرَأَتْ أَنَّ النِّجارَةَ أَشْرَفُ وَسِيلَةٍ

(لِاسْتِثْمَارِ) مالِها. وَلْكِنْ مَنِ الَّذِي يَتَّجِرُ لَها ؟ وَذَاتَ يَوْمِ قَالَتْ لِأُحَدِ أَقَارِبِهَا : إِنِّي أُرِيدُ تَاجِرًا أَمِينًا فِي مُعامَلَتِهِ ، يَأْخُذُ بِضِاعَتِي إِلَى بِلادِ الشَّامِ ، وَيَسِعُهَا هُناكَ بَدَلًا مِنَّى ، وَيَشْتَرى بِضاعَةً يَسِعُها هُنا. فَقَالَ لَهَا: لَيْسَ فِي مَكَّةَ أَحَدُ أَكْثَرُ أَمَانَةً مِنْ مُحَمَّدٍ. وَهُوَ مَعْرُوفُ مِنْ طُفولَتِهِ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ وَالْإِخْلَاصِ ، وَالنَّشَاطِ وَالزُّهْدِ وَالصَّلاحِ . إِخْتَارَتْ خَدِيجَةُ مُحَمَّدًا، وَأَعْطَنْهُ مَالَهَا وَتِجَارَتُهَا، وَأَمَرَتْ غُلامَهَا مَيْسَرَةً أَنْ يَكُونَ رَفِيقًا لَهُ فِي سَفَرهِ. سافَرَ مُحَمَّدُ مِنْ جِارَةٍ خَدِيجَةً إِلَى النَّامِ ، فَباعَ مَاكَانَ مَعَهُ مِنَ الْبِضَاعَةِ ، وَاشْتَرَى مَايَعْتَاجُ إِلَيْهِ أَهْلُ مَكَّةً مِنَ البِضاعَةِ .

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهُ مَيْسَرَةُ ، فَأَعْطَى السَّيِّدَةَ خَدِيجَةَ ما اشْنَراهُ مِنْ بِضاعَةٍ ، وَما كَسَبَهُ مِنَ الْمَالِ ، خَدِيجَةَ ما اشْنَراهُ مِنْ بِضاعَةٍ ، وَما كَسَبَهُ مِنَ الْمَالِ ،

نُمَّ ذَهَبَ إِلَى بَيْتِهِ حامِدًا شَاكِرًا .

وَأَخَذَ مَيْسَرَةُ غُلامُ السَّيِّدَةِ خَدِيجَةَ يَقُصُّ عَلَمُها مَارَآهُ مِنَ الْعَجَاشِ فِي رَحْلَتِهِ. وَقَالَ لَهَا: إِنَّنَا لَمْ نُحِسَّ حَرارَةَ الشَّمْسِ، وَغَنْ راكِبُونَ الْجِمالَ فِي الطُّرِيقِ ؛ فَقَدْ كَانَتْ فَوْقَنَا غَمَامَةٌ ۗ ـ وَهِيَ سَحابَةٌ كَبِيرَةٌ مُ كَالْمِظَلَّةِ نَمْنَعُ عَنَّا حَرَّ الشَّمْس طُولَ الطَّريق ، وَتَتْبَعُنا فِي كُلِّ مَكانِ نَسْيرُ فيهِ ، وَهِيَ مِثْلُ الشُّمْسِيَّةِ الَّتِي نَرْفَعُها بأَبْدِينا فِي الصَّيْفِ فَوْقَ رُءُ وسِنا . ثُمَّ قابَلْنا في طَريقِنا راهِبًا 'أَمِنَ النَّصِارَى في الشَّامِ . فَوَقَفَ مُدَّةً طَويلَةً يَنْظُوُ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَهُوَ مُعْجَبُ بِهِ كُلَّ الإعْجابِ. ثُمَّ سَأَلَنِي بَعْدَ أَنْ رَأَى السَّحَابَةَ الْكَبِيرَةَ فَوْقَ مُحَكَّدِ دائِّمًا: مَنْ ذَٰ لِكَ الشَّابُّ ؟ فَأَجَبْتُهُ: هُوَ مُحَكَّد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِب،

<sup>(</sup>١) الرَّاهِبُ : هُو رَجُلُ مُتَعَبِّدٌ ُمِنَ الْمُسِيحِيِّينَ .

وَأُسْرَتُهُ أَشْرَفُ أَسْرَةٍ مِنْ قُرُيْشِ بِمَكَّةً . فقالَ لِى الرَّاهِبُ : ذلكَ نَبِيُّ ، وَهُو أَعْظَمُ الأَّنْبِياءِ ، وَخاتَمُ الرَّسُلُ ، يُرْسِلُهُ اللَّهُ بِدينٍ كامِل . إحْذَرْ وَاحْتَرِسْ أَنْ يَعْرِفَهُ الْيَهُودُ ؛ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ مَكِيدَةً أَوْ يُؤْذُوهُ !

وَحِيهَا ذَهَبْنَا إِلَى السُّوقِ لِنَبِيعَ مَامَعَنَا وَنَشْتَرِى مَا نُرِيدُهُ كَانَ مَثَلًا عَالِيًا لِلسَّمَاحَةِ وَكَرَمِ الأَخْلاقِ ، وَاللَّمْ عَالِيًا لِلسَّمَاحَةِ وَكَرَمِ الأَخْلاقِ ، وَاللَّمْ عَالَةِ . لَمْ يُحَاوِلْ مُطْلَقًا أَنْ يَغْشَ أَحَدًا ، وَلَمْ يَطْلُبُ كَسْبًا أَوْرِبُحًا لِاحَقَّ لَنَافِيهِ . يَغُشَّ أَحَدًا ، وَلَمْ يَطْلُبُ كَسْبًا أَوْرِبُحًا لِاحَقَّ لَنَافِيهِ . وَكَيْشِنُ وَكُيْسِنُ مَعَى حَدِينَ سَيِّدٍ نَبِيلٍ مُتَواضِعٍ مُعَامَلَتِي ، وَيَعَدَّنُ مَعِي حَدِينَ سَيِّدٍ نَبِيلٍ مُتَواضِعٍ مُعَامَلَتِي ، وَيَعَدَّنُ مَعِي حَدِينَ سَيِّدٍ نَبِيلٍ مُتَواضِعٍ لَمُعَامِلَتِي ، وَيَعَدَّنُ مُعِي حَدِينَ سَيِّدٍ نَبِيلٍ مُتَواضِعٍ لَمُعَامِكَةً ، وَيُعَدِّرُ الْقَلْبِ ، طَيِّبِ النَّفْسِ . لايَتَكَبَّرُ ، طَاهِرِ الْقَلْبِ ، طَيِّبِ النَّفْسِ . لايَتَكَبَّرُ ، طَاهِر الْقَلْبِ ، طَيِّبِ النَّفْسِ . سَمِعَتْ خَدِيجَةً مِنْ غُلامِها مَيْسَرة ماسَمِعَتْ ، مَاسَمِعَتْ ، مَعِي حَدِينَ المَيْسَرة ماسَمِعَتْ ، مَعِي حَدِينَ مَا مَيْسَرة ماسَمِعَتْ ، مَا سَمِعَتْ خَدِيجَةً مِنْ غُلامِها مَيْسَرة ماسَمِعَتْ ، مَاسَمِعَتْ ، مَاسَمِعَتْ ، مَاسَمِعَتْ ، مَاسَمِعَتْ مَاسَمِعَتْ مَاسَمِعَتْ ، مَاسَمِعَتْ مَاسَمِعَتْ ، مَاسَمِعَتْ مَاسَمِعَتْ مَاسَمِعَتْ ، مَاسَمِعَتْ مَاسَمِعَتْ مَاسَةً مَا مُنْ عُلْمُ مَا مَاسَمِعَتْ ، مَاسَمَعْتْ ، مَاسَمِعَتْ ، مَاسَمِعَتْ ، مَاسَمِعَتْ ، مَاسَمُعُوسِ الْقَلْبُ مِنْ عُلْمُ مِاسَمِ المَسْرَقُ مَاسَمُ المَاسِلِقَ المَاسِلِي السَلَقِ المَاسَمِعِيْ ، مَاسَمُ المِنْ عُلْمِ المَاسَلَقَ المَاسَلِقُ المَاسَلِقُ المَاسِلِي المَاسَلِقِ المَاسَمِ المَاسِلِي المَاسَلِقِ المَاسَلِقِ المَاسَلِقِ المَاسَلِي المَاسَلِقِ المَاسَلِقِ المَاسَلِقُ المَاسَلِي المَاسَلِي المَاسَلِي الم

<sup>(</sup>١) (عاشَّلَته). (٢) يَرأُفُ .

فَأُعْجِبَتْ بِهِ فِي نَفْسِها الْإعْجابَ كُلَّهُ ، وَقَالَتْ : إِنَّهُ لامَشِيلَ لَهُ بَيْنَ الْعَرَبِ فِي خُلُقِهِ وَأَمَانَتِهِ ، وَصِدْقِهِ وَبَرَكَتِهِ ، وَنُبْلِهِ وَزُهْدِهِ وَقَناعَتِهِ . وَكَانَ لِلسَّيِّدَةِ خَدِيجَةً صَدِيقَةٌ مُخْلِصَةٌ وَفِيَّةٌ اِسْمُها نَفِسَةُ . فَقَالَتْ لَهَا صَدِيقَتُهَا نَفِيسَةُ : لَقَدْ خَطَبَكِ كَتِيرُونَ مِنْ عُظَماءِ مَكَّةً ، وَقَدَّمُوالَكِ كَثِيرًا مِنَ الْمَالِ ، فَرَفَضْتِ أَنْ تَنَزَوَّجِي أَحَدًا مِنْهُمْ . وَأَعْتَقِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَحْسَنُ مِمَّنْ تَقَدَّمُوا إِلَيْكِ جَمِيعًا ، وَهُوَ أَعْظُمُهُمْ مِنْ غَيْرِ شَكٌّ ؛ لِأَنَّهُ زَاهِدُ لايُفكِّنُ في مالٍ . فَهَلْ تَرْضَيْنَهُ زَوْجًا لَكِ ياخَدِيجَةُ ؟ وَقَدْ سَمِعْتِ مَاقَالَهُ الرَّاهِبُ عَنْهُ . فَسَأَلَتْهَا خَدِيجَةُ: هَلْ تَنَكَّلُّمُ مَعَكِ مُحَمَّدُ فَى الزُّواجِ يَا نَفِيسَةُ ؟ فَأَجَابَتُ نَفِيسَةُ : أَنَا أَتَكَاَّمُ مَعَهُ فِي ذَٰلِكَ إِذَا رَغِبْتِ . فَقَالَتْ لَهَا خَدِيجَةُ: تَحَدَّفِي مَعَهُ فِي ذَٰلِكَ ، ثُمَّ أَخْبِرِينِي

بِما يَقُولُهُ لَكَ .

ذَهَبَتْ نَفِيسَةُ إِلَى مُحَمَّدٍ ، وَقَالَتْ لَهُ : يَا مُحِدُ ، مَا الَّذِى يَمْنَعُكَ أَنْ تَنَزَقَجَ ؟ أَجَابَ مُحَمِّدُ : لَيْسَ مِا الَّذِى يَمْنَعُكَ أَنْ تَنَزَقَجَ ؟ أَجَابَ مُحَمِّدُ : لَيْسَ بِيدِى مَا لُ أَتَزَقَجُ بِهِ .

قَالَتْ نَفِيسَةُ: فَإِنْ كَفَنْيتُكَ ذَٰلِكَ ، وَدُعِيتَ إِلَى الشَّرَفِ وَالْحَمَالِ أَلَاتُجِيبُ ؟ الشَّرَفِ وَالْكَفَاءَةِ وَالْمَالِ وَالْجَمَالِ أَلَاتُجِيبُ ؟ الشَّرَفِ وَالْكَفَاءَةِ وَالْمَالِ وَالْجَمَالِ أَلَاتُجِيبُ ؟ قَالَ مُحَمَّدُ : فَمَنْ هِيَ ؟ قَالَ مُحَمَّدُ : فَمَنْ هِيَ ؟

قَالَتْ نَفِيسَةُ : هِمَ خَدِيجَةُ الطَّاهِـرَةُ .

قَالَتْ نَفِيسَةُ : إِنَّهَا لَا تُقَكِّرُ فِي مَالٍ ، وَلَيْسَتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى الْمَالِ . وَلَكِنَّهَا تُقَكِّرُ فِي عَظَمَتِكَ الْخُلُقِيَّةِ ، وَعَظَمَتِكَ الْخُلُقِيَّةِ ، وَشَخْصِيَّتِكَ الْكَامِلَةِ ، وَنَفْصِيَّتِكَ الْكَامِلَةِ ، وَنَفْسِكَ الْتَشْرِيفَةِ ، وَرُوحِكَ الطَّاهِرِ ، وَنُبلِكَ النَّادِرِ . وَنَفْسِكَ الشَّرِيفَةِ ، وَرُوحِكَ الطَّاهِرِ ، وَنُبلِكَ النَّادِرِ .

فَرِحَ مُحَمَّدُ مِمَا ذَكَرَتُهُ لَهُ صَدِيقَتُهَا نَفِيسَةُ ، وَمُرَّمَ مُحَمَّدُ فِي نَفْسِهِ وَسُرَّتُ خَدِيجَةُ مِمَا سَمِعَتْ . وَعَزَمَ مُحَمَّدُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَخْطُبُ خَدِيجَةَ لِتَكُونَ زَوْجَتَهُ وَشَرِيكَتَهُ فِي حَياتِهِ . وَالْ يَخْطُبُ خَدِيجَةَ التَّكُونَ زَوْجَتَهُ وَشَرِيكَتَهُ فِي حَياتِهِ . وَالَّ مُحَمَّدُ لِإَعْمَامِهِ إِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبُ خَدِيجَةً ، وَالْ مَحْمَلُ خَدِيجَةً ، وَالْوَقُوا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَها . وَأَرْسَلَتُ إِلَى عَمِّها فَوافَقُوا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَها . وَأَرْسَلَتُ إِلَى عَمِّها عَمْرو بْنِ أَسَدٍ ، وَأَخْبَرَتُهُ الْخَبَرَ ؛ لِأَنْ أَباها عَلَى مَيْتًا .

وَجاءَ أَعْمامُ الرَّسُولِ يَتَقَدَّمُهُمْ عَمَّهُ أَبُوطالِبٍ،
فِي وَقْتٍ مُحَدَّدٍ بَيْنَ أَسْرَتِهِ "عائلَتِهِ" وَأَسْرَتِها.
وَقَالَ عَمُّها: إشْهَدُوا ياعُظَماءَ قُرَيْشٍ أَنِي قَدْ
زَوَّجْتُ مُحَمَّد بْن عَبْدِ اللَّهِ خَدِيجَة بِنْتَ خُويْلِدٍ.
وَشَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ ، وَهَنَّأُوهُما أَصْدَقَ تَهْنِئَةٍ ،
وَشَهِدُوا لَهُما زَواجًا سَعِيدًا .

وَقَالَتْ خَدِيجَةُ الْحُسِنَةُ الْكَرِيمَةُ لِلْحَمَّدِ : إِذْهَبْ

وَاذْبَحْ جَمَلَيْنِ ، وَأَطْعِمِ النَّاسَ وَالْفُقَراءَ وَالْسَاكِينَ. فَفَعَلَ .

وَسَعِدَ مُحَمَّدُ بِخَدِيجَةَ، وَسَعِدَتْ خَدِيجَةُ بِمُحَمَّدٍ. وَسَعِدَتْ خَدِيجَةُ بِمُحَمَّدٍ. وَضَرِحَ أَبُوطالِبٍ فَرَحًا كَثِيرًا، وَحَمِدَ اللَّهَ كُلَّ الْحَمْدِ. وَكَانَتْ حَيانَهُ مَا سَعِيدَةً مُوَفَّقَةً، كُلُّهُ الْحَمْدِ. وَكَانَتْ حَيانَهُ مَا سَعِيدَةً مُوفَّقَةً، كُلُّهُ الْحَمْدِ. وَكَانَتْ حَيانَهُ مَا سَعِيدَةً مُوفَّقَةً، كُلُّهُ الْحَمْدِ. وَكَانَتْ حَيانَهُ مُا سَعِيدَةً مُوفَّقَةً ، كُلُّهُ الْحَمْدِ. وَوَفَاءُ وَإِخْلاصُ .

وَالسَّيِّدَةُ خَدِيجَةُ أَوَّلُ زَوْجَةٍ تَزَوَّجَهَا الْمُصْطَغَى وَعُمْرُهُ خَمْسُ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، وَعُمْرُها أَرْبَعُونَ سَنَةً ، وَعُمْرُها أَرْبَعُونَ سَنَةً ، وَعُمْرُها أَرْبَعُونَ مَنَةً ، وَعُمْرُها أَرْبَعُونَ وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلادَهُ جَمِيعًا ، وَهُم : الْقاسِمُ وَعَبْدُ اللَّهُ إِنَّ وَزُيْنَبُ ، وَرُقَيَّةُ ، وَأُمُّ كُلْثُوم ، وَفاطِمَةُ . وَمُا إِبْراهِيمُ فَقَدْ كَانَ مِنْ مارِيَةَ الْقِبْطِيَةِ ('' وَذَاتَ يَوْمٍ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَلَكُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَذَاتَ يَوْمٍ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَلَكُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَذَاتَ يَوْمٍ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَلَكُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ ،

<sup>(</sup>١) قَدَمَاتًا وهُمَا طِفُلانِ . (٢) الَّتَى أَهْدَاهَا المُقُوفِسَ إِلَى السَّبِيِّ .

لِأَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَقَالَ لَهُ : اِقْرَأْ . فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ : إِقْرَأْ . فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ : إِنِّ لَا أَعْرِفُ الْقِرَاءَةَ وَالكِنتابَة .

فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: " إِقْرَأْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ" . إِقْ رَأْ وَرَتُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ. " لَمْ يَعْتَدِ الرَّسُولُ نُنُوُولَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ فَارْتَعَدَ وَرَجَعَ إِلَى خَدِيجَةَ وَهُوَ أَصْفَـرُ اللَّوْنِ ، وَأَخْبَرَهـا بِمَا حَدَثَ ، فَوَقَفَتْ بِجَانِبِهِ وَطَمْأَنَتُهُ وَقَالَتُ لَهُ : أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ لِأَيُخُزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا . إِنَّكَ تَعْطِفُ عَلَى الْأَفَارِبِ، وَتُحْسِنُ إِلَيْهِم، وَتَصْدُقُ الْحَدَيثَ ، وَتُسَاعِدُ المُحُتاجَ وَالْيَتِيمَ ، وَلَكْرِمُ الضَّيْفَ ، وَتُوَّدِّى الْأَمَانَةَ ." ثُمَّ ذَهَبَتْ بِهِ إِلَى ابْنِ عَمِّها، فَقَصَّ عَلَيْهِ الرَّسُولُ الْعَظِيمُ قِصَّتَهُ .

<sup>(</sup>١) جمع عَلَقَة وهمَ القِطعَةُ اللِّسبيرَةُ مِنَ الدُّمِ الغَليظ .

فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْكَ هُوَ الْمَلَكُ جِبْرِيلُ الَّذِي كَانَ يَـنْزِلُ عَلَى مُوسَى. وَإِنَّكَ نَبِيُّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ. فَاطْمَأَنَّ قَلْبُهُ كُلَّ الِإطْمِثْنَانِ

وَقَدْ مَكَنَ الرَّسُولُ الْأَمِينُ ثَلاثَ سَنُواتٍ يَدْعُو قَوْمَهُ سِرًّا لِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحُدَهُ . نُمَّ أَمَرُهُ اللَّهُ فِالدَّعُوةِ إِلَى الْإِسْلامِ جَهْرًا وَعَلَنًا . فَدَعَا إِلَى دِينِ اللَّهِ بِصَوْتٍ مُرْتَفِع .

فَآذَاهُ قَوْمُهُ كُلَّ الْإِيذَاءِ ، وَهَ زِفُوا بِهِ ، وَابْتَعَدَ عَنْهُ أَقَارِبُهُ ، وَصَبَرَ صَبْرًا كَيْبِرًا عَلَى أَذَاهُمْ ، عَنْهُ أَقَارِبُهُ ، وَصَبَرَ صَبْرًا كَيْبِرًا عَلَى أَذَاهُمْ ، وَاسْتَمَرَّ فِي دَعْوَتِهِ وَتَبْلِيغِ رِسالَتِهِ . وَكَانَتِ السَّيِّدَةُ وَاسْتَمَرَّ فِي دَعْوَتِهِ وَتَبْلِيغِ رِسالَتِهِ . وَكَانَتِ السَّيِّدَةُ خَدِيجَةُ ثُماعِدُهُ كُلَّ المُساعَدةِ حَتَى نَجَحَ فِي أَداءِ رَسالَتِهِ كُلَّ نَجاحٍ . وَتَحَمَّلَت الْأَذَى مِنْ أَجْلِهِ ، وَلَمْ رَسالَتِهِ كُلَّ نَجاحٍ . وَتَحَمَّلَت الْأَذَى مِنْ أَجْلِهِ ، وَلَمْ تَشْكُ أَلَا وَلاضَجَرًا . وعاونتُهُ بِمالِها وَنَفْسِها . قَنْشِها . وَعَاوَنَتْهُ بِمالِها وَنَفْسِها .

<sup>(</sup>١) جَهَرَ بِالْقَولِ : رَفَعَ بِهِ صَهُوتَهُ . (٢) الضَّجَرُ : الْقَلَقُ مِنَ الْغَمِّر .

وَأَقَى جِبْرِيلُ فَعَلَّمَ النَّبِيِّ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ ، فَأَقَى خَدِيجَةً وَعَلَّمَهَا ذَلِكَ ، فَتَوَضَّأَتْ كَوُضُونُهِ، وَصَلَّتْ كَوَضُونُهِ، وَصَلَّتْ كَصَلاتِهِ ، وَلَمْ تُعَارِضُهُ فِى شَيْءٍ ، بَلْ فَعَلَتْ مَا أَمَرَ بِهِ ، وَقَبِلَتْ إِرْشَادَهُ وَنُصْحَهُ ، وَعَمِلَتْ كُلُ مِكْ مِا أَرَادَهُ ، وَقَبِلَتْ إِرْشَادَهُ وَنُصْحَهُ ، وَعَمِلَتْ كُلً مِا أَرَادَهُ ، وَالنَّاسُ مِعْرِضُونَ عَنْهُ ، وَنَاقِمُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ دَعُوتِهِ إِيَّا هُمْ إِلَى الْإِسْلامِ .

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ خَدِيجَةَ بِكُلِّ خَيْرٍ طُولَ حَياتِهِ ، وَمِنْ أَقُوالِهِ عَنْها : "آمَنَتْ بِ الْمُنَتْ بِ الْمُنَتْ بِ الْمَنَتْ بِ الْمَنَتْ بِ الْمَالُ ، وَصَدَّقَنْنِي إِذْ كَذَّ بَنِي النَّاسُ ، وَصَدَّقَنْنِي إِذْ كَذَّ بَنِي النَّاسُ ، وَواسَتْنِي إِذْ كَذَّ بَنِي النَّاسُ ، وَواسَتْنِي فِي ما لِها إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ ، وَرَزَقَ فِي اللَّهُ مِنْها الْوَلَدَ وَوَ نَ غَيْرِها مِنْ النَّساءِ ،

وَهِيَ خَيْرُ قُدُوَةٍ لِلْفَتَياتِ وَالسَّيِّداتِ .

<sup>(</sup>١) نَقَرَعَلَيه : عَتَبَ عَلَيه ، ونَقَمَرالأَمْرَ : كَرِهُـهُ .

<sup>(</sup>١) وقُتَ أَن ، حِينَمَا . (٣) خَيرُمَثُل .